## http://telegram.me/Holy\_Quran\_sound\_bot بسم الله الرحمن الرحيم

قَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْ يَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٥٦) فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأْتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَايِرِينَ (٥٧) وَأُمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطْرًا قَسَاءَ مَطْرُ الْمُندَرِينَ (٥٨) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَّامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطُفَى آللَّهُ خَيْرٌ أمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩) أمَّنْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَثنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِثُوا شَجَرَهَا أَإِلَـهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٦٠) أمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالْهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَ مُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٦١) أمَّن يُجِيبُ المُضطر إذا دَعَاهُ ويَكشفُ السُّوءَ ويَجْعَلَكُمْ خُلْفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَـ هُ مّعَ اللّهِ قَلِيلًا مَّا تَدْكُرُونَ (٦٢) أمّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَـةً مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٣) أُمِّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَـهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٦٤) قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٦٥) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بِلَّ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ (٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا ثُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ (٦٧) لقدْ وُعِدْنَا مَدَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ مَدَا إِلَّا أُسَاطِيرُ الْأُوَّلِينَ (٦٨) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُجْرِمِينَ (٦٩) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُونَ (٧٠) وَيَقُولُونَ مَتَى مَدَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٧١) قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي

تَسْتَعْجِلُونَ (٧٢) وَإِنَّ رَبِّكَ لَدُو فَضَلْ عَلَى النَّاسِ وَلَ كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (٧٣) وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٤) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَّابٍ مُبِينٍ (٧٥) إِنَّ مَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِقُونَ (٧٦) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٧٨) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (٧٩) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مُدْبِرِينَ (٨٠) وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْى عَن ضَلَالْتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (٨١) وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ ثُكِّلِمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (٨٢) وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمِّن يُكَدِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (٨٣) حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَدَّب ثُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أُمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٨٤) وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِم بِمَا ظُلَّمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ (٨٥) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لْآيَاتِ لِقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٨٦) وَيَوْمَ يُنفَحُ فِي الصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلَّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ (٨٧) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُ مَرَّ السَّحَابِ صننعَ اللَّهِ الَّذِي أَثْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَقْعَلُونَ (٨٨) مَن جَاءَ بِالْحَسنَةِ قَلَّهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن قَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (٨٩) وَمَن جَاءَ بِالسِّيّئَةِ فَكُبّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٠) إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ مَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَن اهْتَدَى قَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ قَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ (٩٢)وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٩٣)

## ( يسم اللهِ الرّحْمَن الرّحِيمِ )

طسم (١) تِلكَ آيَاتُ الكِتَابِ المُيينِ (٢) نَثلُو عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَى وَفِرْ عَوْنَ بِالْحَقِّ لِقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٣) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَّا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضنْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُقْسِدِينَ (٤) وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِقُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَّهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (٥) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ لَهُمْ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْدَرُونَ (٦) وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧) قَالْتَقَطَّهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (٨) وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْ عَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أُوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩) وَأَصْبَحَ قُوَادُ أُمِّ مُوسَى قَارِ غًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلًا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِيِّيهِ فَبَصُرَتْ يهِ عَن جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ قَقَالَتْ هَلْ أَذُلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (١٢) فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقُرُّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَلَ كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣) وَلَمَّا بَلِّغَ أَشُدَّهُ وَاسْتُوَى آتَيْنَاهُ حُكَّمًا وَعِلْمًا وَكَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٤) وَدَخَلَ الْمَدِينَة عَلَى حِينِ غَقْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ مَدًا مِن شِيعَتِهِ وَمَدًا مِنْ عَدُوهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شَيِبِعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُورٌهِ فَوَكَرْهُ مُوسَى قَقْضَى عَلَيْهِ قَالَ مَدَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُو مُضِيلٌ مُبِينٌ (١٥) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَّمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (١٦) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلِّيّ قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ (١٧) قَأْصنبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِقًا يَثَرَقَبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصرْخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُويٌ مُبِينٌ (١٨)

قَلْمًا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُو لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَثْرِيدُ أَن تَقْتُلْنِي كُمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (١٩) وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يًا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأُ يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (٢٠) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِقًا يَتَرَقَبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقُوْمِ الظَّالِمِينَ (٢١) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (٢٢) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَ أُتَيْنِ تَدُودَانِ قَالَ مَا خَطَّبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصندِرَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣)فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَولَّى إِلَى الطِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤) فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقُوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٥) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقُويُ الْأُمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَثْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقٌ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيِّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ قَلًّا عُدُوانَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨) قَلْمًا قَضْنَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُتُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أُوْ جَدُورَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصِيْطِلُونَ (٢٩) قَلْمًا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئ الْوَادِ الْأَيْمَن فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِيِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالْمِينَ (٣٠)وَأَنْ أَلْقِ عَصِنَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْدِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (٣١) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ قَدَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن ربيك إلى فِرْعَوْنَ وَمَلْئِهِ إِنَّهُمْ كَاثُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٣٢) قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ

مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ (٣٣) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَقْصَبَحُ مِنِّي لِسَائًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصِدَقْنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَدِّبُونِ (٣٤) قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأُخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلطَانًا قَلَا يَصِيلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَن اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (٣٥) قَلْمًا جَاءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا مَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُقْثَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَدًا فِي آبَائِنَا الْأُوَّلِينَ (٣٦) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ (٣٧) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَّأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَـهِ غَيْرِي فَأُوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَعَلِي أَطُّلِعُ إِلَى إِلَـهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٣٨) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (٣٩) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّهُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصرَونَ (٤١) وَأَثْبَعْنَاهُمْ فِي مَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ (٤٢) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولِي بَصِنَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٤٣) وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٤٤) وَلَ كِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَّاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَثُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَ كِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٤٥) وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطور إِذْ نَادَيْنَا وَلَ كِن رَحْمَةً مِن رَبِّكَ لِثُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِن تَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَّكَّرُونَ (٤٦) وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبُّنَا لَوْلًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا قَنَتُهِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٤٧) قَلْمًا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لُولًا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أُولَمْ يَكْفُرُوا يمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ (٤٨) قُلْ فَأَثُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٤٩) فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنْمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ

أَضِلُ مِمِّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ (٥٠) وَلَقَدْ وَصِلْنَا لَهُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَّرُونَ (٥١) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم يهِ يُؤْمِنُونَ (٥٢) وَإِذَا يُثلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنًا بهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّيِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (٥٣) أُولَ بَكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسنَةِ السّيّئَة وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٤٥) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَّامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (٥٥) إِنْكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَ كِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٥٦) وَقَالُوا إِن تَتَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أرْضينَا أُولَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِرَّوْقًا مِن لَّذُنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنْهُمْ لَمْ تُسْكَن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (٥٨) وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥٩) وَمَا أُوتِيثُم مِّن شَيْءٍ قَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفِلًا تَعْقِلُونَ (٦٠) أَفْمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُو َ لَاقِيهِ كَمَن مُتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٦١) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ (٦٢) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ رَبِّنَا مَؤُلَّاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَعْوَيْنَاهُمْ كُمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (٦٣) وَقِيلَ ادْعُوا شُركًاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَدَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (٦٤) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ قَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٥) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (٦٦) فَأُمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُقْلِحِينَ (٦٧) وَرَبُكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٨) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا ثُكِنُ صندُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٦٩) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولِي

وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ (٧٠) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَـهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ مَنْ إِلَـهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَقَلَا تُبْصِرُونَ (٧٢) وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٣) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ (٧٤) وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقّ لِلَّهِ وَضِلَّ عَنْهُم مّا كَانُوا يَقْتَرُونَ (٧٥) إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْم مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصِنْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَقْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْقَرِحِينَ (٧٦) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ اللَّه هُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْقَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ (٧٧) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيثُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن دُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (٧٨) فَخَرَجَ عَلَى قُوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَدُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٩) وَقَالَ الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ وَيُلْكُمْ ثُوابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّايرُونَ (٨٠) فَخَسَقْنَا بِهِ وَيِدَارِهِ الْأُرْضَ قَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ الله وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ (٨١) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْنَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُوْلًا أَن مَّنّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ الكَافِرُونَ (٨٢) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٨٣) مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ قَلْهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ قَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٤) إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ

إلى مَعَادٍ قُل رَّبِي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ (٥٥) وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلقَى إلَيْكَ الكِتَابُ إلّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ قَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (٨٦) وَلَا يَصِدُنكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزلتْ إلَيْكَ وَادْعُ إلى لِلْكَافِرِينَ (٨٦) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَى مَن الْمُشْرِكِينَ (٨٧) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَى هَا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إلَيْهِ ثُرْجَعُونَ (٨٨)

## ) العنكبوت (

## ( يسنم اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ )

الم (١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُقْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ قَتُنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٤) مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ قَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٥) وَمَن جَاهَدَ قَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالْمِينَ (٦) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَوِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٧) وَوَصِيننَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِثُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ قَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ قَأْنَيَّتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٨) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلْنَهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (٩) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ قَإِدًا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِثْنَةَ النَّاسِ كَعَدَّابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصر ً مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صَنْدُورِ الْعَالْمِينَ (١٠) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (١١) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّهِعُوا سَبِيلْنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطْايَاهُم مِن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٢) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَقْتَرُونَ (١٣) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ

قَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (١٤) فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصنْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالْمِينَ (١٥) وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٦) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أُوثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه هِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ (١٧) وَإِن تُكَدِّبُوا فَقَدْ كَدَّبَ أَمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّاعُ الْمُبِينُ (١٨) أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١٩) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠) يُعَدِّبُ مَن يَشْنَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشْنَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (٢١) وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَّا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (٢٢) وَالَّذِينَ كَفْرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَ بِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَ بِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ (٢٣) قَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٤) وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذَتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أُوثَانًا مُّودَةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ (٢٥) فَأَمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٦) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُوْمِهِ إِنَّكُمْ لتَأْثُونَ الْفَاحِشَة مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أُحَدٍ مِّنَ الْعَالْمِينَ (٢٨) أَئِنْكُمْ لْتَأْثُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْثُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ قَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَدَّابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٩) قَالَ رَبِّ انصرُنِي عَلَى الْقُوْمِ الْمُقْسِدِينَ (٣٠) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ مَذِهِ الْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (٣١) قَالَ إِنَّ فِيهَا

لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَايرينَ (٣٢) وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ دَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتُكَ كَانَتْ مِنَ الْغَايِرِينَ (٣٣) إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ مَذِهِ القَرْبَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٣٤) وَلَقَد تُرَكَّنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقُوْمٍ يَعْقِلُونَ (٣٥) وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قُوم اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْض مُقْسِدِينَ (٣٦) فَكَدَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصنبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٣٧) وَعَادًا وَتَمُودَ وَقَد تُبَيِّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَصنَدُهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصيرِينَ (٣٨) وَقَارُونَ وَفِرْ عَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأُرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (٣٩) فَكُلًّا أَخَذْنَا بِدَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ الصِّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَقْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَعْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ (٤٠) مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِ الله أوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكُبُوتِ اتَّخَدَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أُوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤١) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٤٢) وَتِلْكَ الْأُمثَالُ نَضْرَبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (٤٣) خَلْقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (٤٤) اثلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصِّلَاةَ إِنَّ الصَّلَّاةَ تَنْهَى عَنِ الْقَحْشَاءِ وَالْمُنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصنْنَعُونَ (20)